# فَيْ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُؤْلِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ ا

القِصَّةُ الْكَامِيَةِ الْمَالِمِينَ الْمَصِّلِةُ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمُعِينَ الْمُعِينِ الْمُعِينَ الْمُعِينِ الْمُعِلِي الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ

مطبعة المغارف ومتكتب عابني

حقوق الطمع والمقل محفوطة للباشر

طعه الثانية

# ١ - عَبْدُ اللهِ الصّيادُ

كَانَ « عَبْدُ ٱللّهِ ٱلصَّيَادُ » رَجُلًا فَقِيرًا جِدًّا وَكَانَ لَهُ عَشَرَةُ أُولِادٍ يَسْعَى كُلَّ يَوْمِ الْحَصُولِ عَلَى قُوتِهِمْ ، وَلَمْ عَشَرَةُ أُولِادٍ يَسْعَى كُلَّ يَوْمِ الْحَصُولِ عَلَى قُوتِهِمْ ، وَلَمْ يَكُنْ يَمْلِكُ غَيْرً شَبَكَتِهِ ٱلنَّتِى يَصْطَادُ بِهَا ٱلسَّمَكَ مِنَ يَكُنْ يَمْلِكُ غَيْرً شَبَكَتِهِ ٱلنَّتِى يَصْطَادُ بِهَا ٱلسَّمَكَ مِنَ ٱلْبَحْرِ وَيَبِيعُهُ ، ثُمَّ يَشْتَرِى – بِثَمَنِهِ – مَا يَقْتَاتُ بِهِ هُوَ وَلَوْ لَكَ وَوَيَعْ مَا يَقْتَاتُ بِهِ هُو وَأُولِادُهُ ٱلْفَقِيرَةُ وَوَيَعْ جُهُ ٱلْفَقِيرَةُ وَمَا زَالَ كَذَلِكَ عَنْ وَالْوَلَادُهُ ٱلْفَقِيرَةُ وَمَا زَالَ كَذَلِكَ حَتَى مَا تَتْ وَوَخُونَ لَا يَنْفَعُ ، فَأَسْلَمَ أَمْرَهُ لِلّهَ وَصَبَرَ وَلَكَ مَا تَتْ وَرَخِي بَا قَسَمَه لَهُ . وَلَكَ مَا قَسَمَه لَهُ . عَرَضِي بَمَا قَسَمَه لَهُ .

وَذَهَبَ \_ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلثَّانِي \_ مُبَكِّرًا إِلَى ٱلْبَحْرِ بَعْدَ أَنْ أُوْصَى ٱبْنَتَهُ ﴿ أَمِينَهُ ﴾ بِنْتًا مُوْحَةً بَهَ وَكَانَت ﴿ أَمِينَهُ ﴾ بِنْتًا مُوحَى آبْنَتَهُ ﴿ أَمِينَهُ ﴾ بِنْتًا مُوحَةً بَهَ وَذَكِيّة ، فَعُنِيت ْ بِإِخْوَتِهَا خَيْرً عِنَايَة ، وَقَدْ مُوحَةً بَهَ وَذَكِيّة ، فَعُنِيت ْ بِإِخْوَتِهَا خَيْرً عِنَايَة ، وَقَدْ أَصْبَحَت ْ لَهُمْ \_ بَعْدَ مَوْتِ أُمّهًا \_ وَالدَة أَنَا نِيَة تَعْمُرُ هُمْ وَسَهْرَ وَالدَة أَنَا نِيَة تَعْمُرُ هُمْ وَتَسْهَرُ عَلَى خِدْ مَتِهِمْ وَتَقُومُ بِعَطْفِهَا وَحَنَا بِهَا وَتُواسِيهِمْ وَتَسْهَرُ عَلَى خِدْ مَتِهِمْ وَتَقُومُ بِكُلّ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ .

## ٢ ـ على شاطىء البَحْر

وَلَمَّا وَصَلَ « عَبْدُ اللهِ الصّيَّادُ » إِلَى شَاطِي ُ الْبَحْرُ ، أَلْقَ شَبَكَتُهُ فِي ٱلْبَحْرِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَلَمْ يَرَ فِيهَا شَيْئًا مِنَ ٱلسَّمَكِ ، فَأَلْقَاها \_ فِي ٱلْبَحْر \_ مرَّة تَانِية مُمَّ أَخْرَجَهَا فَلَمْ يَجِدُ فِيهَا سَمَكَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ أَلْقَاهَا مَرَّةً ثَالِثَةً وَصَبَرَ عَلَيْهَا قَلِيلًا ، وَلَمَّا جَذَبُهَا وَجَدَهَا ثَقِيلَةً ، فَفَرحَ بَذَلِكَ وَظَنَّ أَنَّهَا مَمْ لُوءَ \* بالسَّمَكِ ، وَلَكِنَ فَرَحَهُ لَمْ يَطُلُ ، فَقَدْ وَجَدَهَا \_ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهَا مِنَ ٱلْبَحْر \_ تَمْلُوءَةً بالرَّمْـل وَالْحَسَائِش وَالْوَحَـل . فَرَتَى مَا فِهَا وَنَظْفُهَا وَغَسَلُهَا، ثُمَّ ٱلْقَاهَا مَرَ أَ أَخْرَى \_ وَهُو َ يَرْجُو أَنْ تَصْطَادَ شَيْئًا مِنَ ٱلسَّمَكِ \_ وَصَبَرَ عَلَيْهَا مُدَّةً طُويلَةً ، وَجَذَبَهَا فَرَآهَا ثَقِيلَةً جِدًا ، فَفُرح بذَلِكَ وَقَالَ فِي نَفْسِهِ ؛ ثُمَّ جَذَبَهَا \_ بكُلُّ قُوَّتِه \_ حَتَى أَخْرَجَهَا بَعْدَ عَنَاءِ شَد يد فَرَأَى فِيهَا جَرَّةً تَمْلُوءَةً بِالطِّينِ وَالْحَصَى.

فَحزن «عَبدُ اللهِ الصّيّادُ» أَشدَ الْحُزن ، وَتَأَلَّم لسوء بخته وَقَالَ فِي نَفْسِهِ : « لَعَلَ ٱلْفَرَجَ يَأْتِي بَعْدَ ٱلشَّدَّةِ ، وَلَا بُدَّ منَ ٱلصَّابُرِ، فَإِنَّ ٱللَّهَ \_ سَبْحًا لَهُ \_ لَنْ يَتُرْكُنى وَأُولَادِي بَلَا قُوتٍ فِي هَذَا ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي لَمْ أَرَ لَهُ شَبِيهًا طُولَ محمرى » ثم ترَمَى الْجُرَّة ، وَنَظْفُ شَبَكَتَهُ وَغَسَلُهَا ، وَذَهَبَ بِهَا إِلَى مَكَانَ آخَرَ وَأَلْقَاهَا فِي ٱلْبَحْرُ فَلَمْ تَصْطَدُ شَيْئًا. وَمَا زَالَ يَتَنَقُّلُ مِنْ مَكَانَ إِلَى آخَرَ وَرُيلُقِ شَبَّكَتَهُ \_ مِنْ غَيْرِ فَائِدَة \_ حَتَّى جَاءً وَقْتُ الْمُسَاءِ وَلَمْ يَصْطَدُ سَمَكَةً وَاحِدَةً. فَسَارَ « عَبْدُ اللهِ الصَيّادُ » في طَريقه رَاجِعًا إلى البَيْتِ وَهُوَ مَتَأْلِمٌ تَحْزُونُ لِمَا لَقِيَهُ فِى ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ ٱلْمُنْحُوسِ.

#### ٣ \_ عَبْدُ اللهِ ٱلْخَبَّانُ

ومَا زَالَ « عَبْدُ اللهِ الصَّيَادُ » سَائِرًا فِي طَرِيقِهِ \_ وَهُوَ مُتَالِّمٌ عَبْدُ اللهِ الصَّيَادُ » سَائِرًا فِي طَرِيقِهِ \_ وَهُوَ مُتَالِّمٌ عَنْ وُنَ \_ بِفَكِرُ فِي أَوْ لَادِهِ الْعَشَرَةِ النَّذِينَ تَرَكَهُم فِي مُتَالِمٌ عَنْ وُصَلَ إِلَى دُكَانِ النَّيْتِ مِنَ الصَّبَاحِ \_ بِلَا طَعَامٍ \_ حَتَّى وَصَلَ إِلَى دُكَانِ خَبَادُ عَنِي مَشْهُورِ الشَّهُ « عَبْدُ اللهَ الْخَبَانُ » فَرَأَى النَّاسَ خَبَادٍ غَنِي مَشْهُورِ الشَّهُ « عَبْدُ اللهَ الْخَبَانُ » فَرَأَى النَّاسَ خَبَادٍ غَنِي مَشْهُورِ الشَّهُ « عَبْدُ اللهَ الْخَبَانُ » فَرَأَى النَّاسَ

مُوْدَ حَمِينَ عَلَى دُكَّانِهِ لِشِرَاءِ ٱلْخُبْرِ وَرَأَى «عَبْدُ ٱللهِ ٱلْخَبَّازِ»

مَشْغُولاً بالنبغ وكان عَدْ الله الصَّادُ عَدْ الله الصَّادُ

طعاماً من الصباح إلى النساء، فلنا رأى الخبر أمامه - وهو خَارِ جُ مِنَ ٱلْفُرِ نَ \_ أَشْتَهَ نَفْسُهُ ، وَذَكُرَ أَوْلَادَهُ ٱلْعَشَرَةَ ٱلجَائِعِينَ، فَتَحَسَّرَ لِفَقْرِهِ وَعَجْزِهِ عَنْ شِرَاءِ مَا يَقْتَاتُونَ بهِ وَلَكِنَّهُ صَبَرَ عَلَى قَضَاءِ اللهِ ، وَعَلَمَ أَنَّ رِزْقَهُ لَا 'بَدَّ آتِيهِ . وَكَانَ « عَبْدُ اللهِ ٱلْخَبَّازُ » صَاحِبُ هَذَا ٱلْفُرْنِ رَجُلاً مُحْسِنًا كُرِيمًا مُحبًّا لِلْخَيْرِ، فَلَمَّا رَأَى «عَبْدَ اللهِ ٱلصَّيَادَ» وَاقْفًا أَمَامَ دُكَّانِهُ مَحْزُونًا مُتَأَلِّمًا يُنظُرُ إِلَى ٱلْخِبْرِ بِلَهْفَةٍ وَحَسْرَةٍ عَرَفَ أَنَهُ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ جَائِعٌ، وَأَدْرَكَ أَنْ نَفْسَهُ تَشْتَهِى ٱلخبر، وَيَمْنَعُهُ ٱلْخَجَلُ وَٱلْحَيَامِ مِنَ ٱلسَّوْالِ، فَنَادَاهُ بِرفق وَهُو َ يَبْتَسِمُ لَهُ : « مَر ْحَبًا بِكَ أَيُّهَا ٱلصَّيَادُ ، تَعَالَ إِلَىٰ أَيُّهَا

الرَّفِيقُ الْعَزِيزُ هُلَمُ عَاصًا حبى فَخُذُ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْخُبْرِ» فَسَكُتَ « عَبْدُ أَللهِ ٱلصَيّادُ » وَظَهَرَتْ عَلَيْهِ أَمَارَاتُ ٱلآرْتِبَاكِ وَٱلْخَجَلَ، وَلَمْ يَجُرُو عُلَى طَلَبِ شَيءٍ مِنَ ٱلْخَبْرُ لِأَنَّهُ كَانَ \_ عَلَى فَقْرِهِ \_ عَزِيزَ ٱلنَّفْسِ وَلَمْ يَتَعَوَّدِ ٱلسُّؤَالَ فى حَيَاتِهِ قَطَّ. فَقَالَ لَهُ « عَبْدُ اللهِ الْخَبَّازُ» \_ وَقَدْ أَدْرَكَ مَا يَجُولُ فِي نَفْسِهِ \_ : « لَا تَخْجَلْ يَاصًا حبى ، فَكَنْ أَطَالِبَك الآن بشمن مَا تَأْخُذُهُ مِنَ ٱلْخَبْرِ.» فَتَشَجَّعَ «عَبْدُ اللهِ الصَّيَادُ» قَلِيلًا وَقَالَ لَهُ: « الْحَقُ يَا سَيِّدِي أَنَّنِي خَجِلٌ مِنْكَ فَلَيْسَ مَعِى نَقُودُ أَشْتَرَى بِهَا مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهُ مِنَ ٱلْخُبْرِ فِي هَذَا ٱلْيَوْم، فَإِذَا شِئْتَ أَعْطَيْتُكَ مَشَبَكَتِي لِتَكُونَ رَهْنَا عَنْدَكَ بَمَا آخذه من آلخبن الأطفالي العشرة الصغار، الذين تركتهم مِنَ ٱلصَّبَارِح بلا طُعَامٍ حَتَى يُيسَرَ لِى ٱللهُ فَأَعْطِيكَ ثَمَنَ مَا أَخُذَتُهُ مِنَ ٱلْخَبْر . » فَزَ ادَ عَطَفْ ٱلْخَبَّازِ وَتَأْثُرُهُ . فَقَالَ لَهُ مُتَرَفِقًا مُبْتَسِمًا: « وَ مِنْ أَيْنَ تَحْصُلُ عَلَى ٱلْمَالِ إِذَا أَخَذْتُ مِنْكُ شَبَكَتَكُ ٱلَّتِي تَصْطَادُ بِهَا؟ كَالْر، لَا تَقْلِق بَالْكَ يَاصَا حِيِي

بَشَى ﴿ مِنْ ذَلِكَ، وَتَعَالَ فَخُذُ مَا تَشَادٍ مِنَ ٱلْخُبْرِ ثُمَّ أَخْصِرْ ۚ لِى بِثَمَنِهِ سَمَكًا مِمَّا تَصْطَادُ مَتَى يَسَرَ ٱللَّهُ لَكَ ».

وَلَمَّا رَأَى ٱلْخَبَّانُ مَرَدُّدَ ٱلصَّيَادِ وَٱرْبِبَاكَهُ وَحَيَاءِهُ أَعْطَاهُ مَا يَكُفِيهِ \_ هُوَ وَأُولادُهُ ٱلْعَشَرَةُ \_ مِنَ ٱلْخُبْرِ، أَعْطَاهُ مَا يَكُفِيهِ \_ هُو وَأُولادُهُ ٱلْعَشَرَةُ \_ مِنَ ٱلْخُبْرِ، وَقَالَ لَهُ : « خُذْ هَذِهِ ٱلنُّقُودَ يَاصَاحِبِي فَاشْتَرِ بِهَا لِأُولِكَ وَقَالَ لَهُ : « خُذْ هَذِهِ ٱلنَّقُودَ يَاصَاحِبِي فَاشْتَرِ بِهَا لِأُولُادِكَ الْعَشَرَةِ مَنْ اللَّهُ مَ وَٱلْفَاكِهَةِ وَٱلْخَاوَى » . فَشَكَرَهُ الْعَشَرَةُ مَنْ مَا مِنَ ٱللَّحْمِ وَٱلْفَاكِهَةِ وَٱلْخَاوَى » . فَشَكَرَهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا مِنَ اللَّهُ مِنْ مَا مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ الْفَاكِهِ وَالْخَاوَى » . فَشَكْرَهُ وَالْفَاكِمَةُ وَالْخَاوَى » . فَشَكَرَهُ مَا مَنْ اللَّهُ مِنْ مَا مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا مُنْ الْفَاكِمَةِ وَالْخَاوِلُونَ الْفَاكِمَةُ وَالْخَاوَى » . فَشَكَرَهُ مُنْ مِنْ مَا مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ مَا مِنْ اللَّهُ مُنْ الْفَاكِمَةُ وَالْخَاوِمُ الْمُنْ الْمُعَالَّهُ مَنْ مُنْ مِنْ مُنْ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ مَا مِنْ اللَّهُ مُنْ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُعَالِقُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ الْمُنْ الْمُفَالِكُولُونُ الْمُنْ الْ

« عَبْدُ ٱللهَ الصَّيَادُ » عَلَى كَرَ مِهِ
وَمُرُوءٍ تِهِ وَأَخَذَ مِنْهُ مَا أَعْطَأَهُ
لَهُ ، وَٱنْصَرَفَ
وَهُو فَرْحَانُ
وَهُو فَرْحَانُ
وَاشْدَى

وَأَشْتَى الأوْلادة أطْيَبَ الْمَآكِل، وَعَادَ الْمَآكِل، وَعَادَ إِلَى بَيْتِهُ وَقَدْ تَبَدَّلَ إِلَى بَيْتِهُ وَقَدْ تَبَدَّلَ

يأسه أملاً وحزنه سرورًا.

## ع ــ أيّامُ النّحس

وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلتَّالِي ذَهَبَ « عَبْدُ اللَّهِ ٱلصَّيَادُ » إِلَى ٱلْبَحْر وَظُلُّ 'يلْقِ شَبَّكَتَهُ فِيهِ ثُمَّ يُخْرِجُهَا فَلَا يَجِدُ فِيهَا شَيْنًا مِنَ ٱلسَّمَكِ ، وَمَا زَالَ كَذَلِكَ حَتَّى جَاءِ ٱللَّيْلُ فَسَارَ فِي طَريقه رَاجِعًا إِلَى بَيْتِهِ ، وَلَمَّا أَقْتَرَبَ مِن ثُرُكَّانِ وَكُمَّا أَقْتَرَبَ مِن دُكَّانِ « عَبْدِ ٱللهِ ٱلْخَبَّازِ » أَسْرَعَ فِي سَيْرِهِ حَتَّى لَا يَرَاهُ ، وَلَكِنَ " ٱلْخَبَّازَ رَآهُ \_ وَهُو يَسْرِ عُ فِى خُطَّاهُ \_ وَأَدْرَكَ أَنَّ خَجَلَهُ وَحَيَاءَهُ يَمْنَعَانِهِ مِنْ طَلَبِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ ٱلْخُبْرِ وَٱلْمَالِ فِي تَلْكُ ٱللَّيْلَةِ فَنَادَاهُ: « تَعَالَ يَاصَا حَبِّي ٱلصَّيَادَ فَقَدْ نَسِيتَ أَنْ تَأْخُذُ ٱلْخُبْرَ فِي هَذِهِ ٱللَّيْلَةِ » فَعَادَ إِلَيْهِ ٱلصَّيَادُ وَهُوَ مُرْ تَبِكُ ، وَقَالَ لَهُ وَالْخَجَلُ ظَاهِرٌ عَلَى وَجَهْهِ : « كَلاّ لَمْ أَنْسَ تَشْيْتًا يَا سَيْدِي ٱلْكُرِيمَ وَلَكِنَ ٱلْخَجَلَ قَدْ مَنْعَنِي مِنْ ذَلِكَ ، لِأَنْنِي لَمْ أَصْطَدْ شَيْتًا مِنَ ٱلسَّمَكِ في هذا اليوم ، و لهذا لم أعظك ما أفترَضتُه من المال وَلا ثَمَنَ مَا أَخَذْتُهُ مِنَ ٱلْخُبْرُ.»

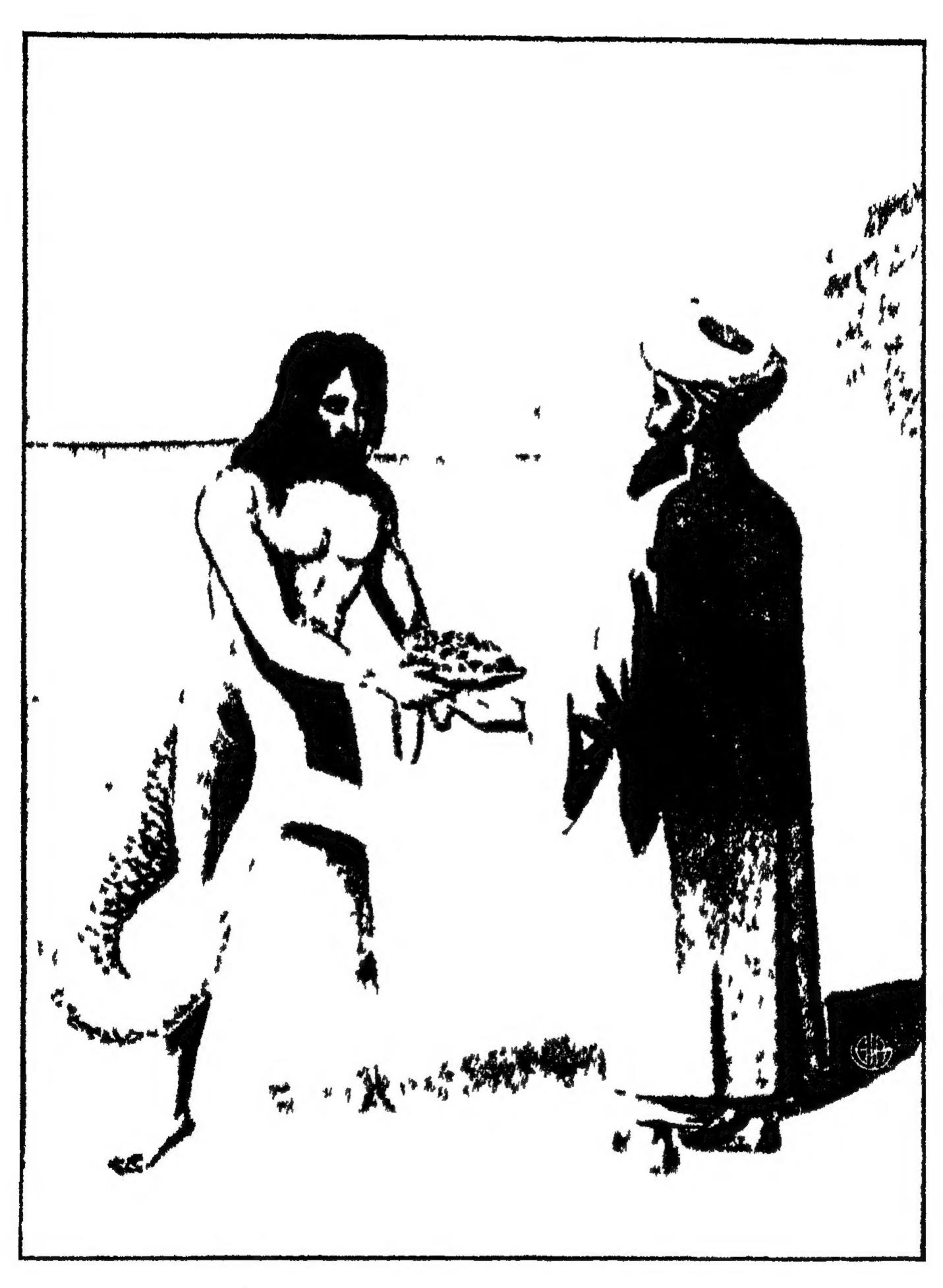

وَخَرَجَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ الْبَحَرِيُ وَيَدَاهُ مَمْلُوءَ اللهِ وَخَرَجَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ الْبَحَرِي وَيَدَاهُ مَمْلُوءَ اللهِ وَخَرَجَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ الْبَحَرِي وَيَدَاهُ مَمْلُوءَ اللهِ وَالْمَاسِ وَالْيَاقُونِ . وَالْمِرَ صَ ١٤ ٥ وَالْمُرَ صَ ١٤ ٥ وَالْمِرَ صَ ١٤ ٥

فَقَالَ لَهُ ٱلْخَبَّازُ مُتَرَفَّقًا مُبتَسًّا: « لَا تَقْلَقْ بَالَكَ يَا أَخِي · فَإِنَّى لَنْ آخَذَ مِنْكُ شَيْئًا مِنَ ٱلْمَالِ أُو ٱلسَّمَكُ إِلَّا إِذَا تَبَدَّلَ · عُسْرُ كَ يُسْرًا ، وَإِنَّى أَفْسِمُ عَلَيْكَ بَاللَّهِ أَلَّا يَخْجَلَ مِنْ طَلَب كُلُّ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنِي.» ثُمَّ أعطاهُ مِن آلخُبن ، وَالْمَالِ مثلَ مَا أَعْطَاهُ فِي ٱللَّيْلَةِ ٱلسَّابِقَةِ . فَأَخَذَهُ ٱلصَّيَادُ شَاكرًا، وَأَشْتَرَى لِأُولادهِ شَيْتًا مِنَ ٱلطُّعَامِ وَٱلْحَلْوَى وَٱلْفَاكِهَةِ. وَمَا زَالَ ٱلصَّيَادُ فِي كُلُّ يَوْمٍ يَذْهَبُ إِلَى ٱلْبَحْر وَ يُلْقِ فِيهِ شَبِّكَتَهُ طُولَ ٱلنَّهَارِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصْطَادَ شَيْتًا، فَيَذْهَبُ لَيْلاً إِلَى دُكَانِ ٱلْخَبَّازِ. فَيأْخُذُ مِنْهُ مَا يَحْتَاجُ إلينه من ٱلخبز والمال ويشترى لأولاده ما يحتاجون إلينه ، وَمَا زَالَ كَذَلِكَ مُدَّةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا .

## ه ـ بَيْنَ ٱلصَّيَادِ وَٱبْنَتِهِ

 «مم تُبكى مَا أَبيى؟ » فَقَصَّ عَلَيْهَا قَصَّتَهُ كُلُّهَا. فَقَالَت لَهُ: « وَهَلْ أَظْهَرَ لَكَ ٱلْخَبَّازُ شَيْتًا مِنَ ٱلنَّفُورِ أُو ٱلْإِعْرَاضِ؟ وَهَلْ آذَاكُ بِكُلِمَةً وَاحِدَةً يَا أَبِتِي؟ ، فَقَالَ لَمَا ٱلصَّيَادُ : «كَلاّ يَا بِنْتِي ٱلْعَزِيزَةَ ، بَلْ هُوَ \_عَلَى ٱلْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ \_ يَهُشُ لِى كُلَّمَا رَآنِي وَيَبْتَسِمُ مُثَرَ فِقًا عَلَى "، وَلَكِنْنِي خَجِلُ " جِدًا لِأَنْفِي لَمْ أَعْطِهِ شَيئًا مِمَّا أَقْتَرَضْتُهُ مِنْهُ ، وَقَدْ مَرَّتْ بِي أَرْبَعُونَ يَوْمًا لَمْ أَصْطَدُ فَيهَا سَمَكَةً وَاحدَةً أَهْدِيهَا إِلَى هَذَا ٱلْخَبَّازِ ٱلْمُحْسِنَ ٱلَّذِي غَمَرَ نِي بَكْرَ مِهِ . وَلَقَدْ هَمَمْتُ مِرَارًا بتقطيع شَبَكِتِي وَرَمْيُهَا حَتَّى لَا أَتْعِبَ نَفْسِي بِهَا كُلَّ يَوْمِ مِنْ غَيْرِ فَأَتِدَةً . » فَقَالَتْ لَهُ : « عَلَى ٱلْإِنْسَانِ أَنْ يَسْعَى وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِدْرَاكُ ٱلنَّجَاحِ، وَلَا بُدَّ مِنَ ٱلصَّبْرَ عَلَى قَضَاءِ اللهِ . وَيَجِبُ عَلَيْكَ يَا أَبِنِي أَنْ تَحْمَدَ اللهَ عَلَى لَطْفه بكَ فَقَدْ عَطَفَ عَلَيْ لَكَ قَلْبَ هَذَا ٱلْخَبَّازِ ٱلْمُحْسَنِ فِي أَيَّامِ ٱلضّيق، وَلا بُدَّ أَنْ يَأْتِى ٱلْيُسْرُ بَعْدَ ٱلْعُسْرِ، وَٱلْفَرَجُ بَعْـدَ ٱلضَّيق، وَمَنْ يَدْرى؟ فَلَعَلَّ هَذَا ٱلْيَوْمَ يَكُونُ خَاتَّةً

#### أَيَّامِ ٱلنَّحْسِ وَفَاتِحَةً أَيَّامِ ٱلْيُسْرِ وَٱلْفَرَجِ». وقد منه النَّحْسِ وَفَاتِحَةً أَيَّامِ ٱلْيُسْرِ وَٱلْفَرَجِ». ٣ – جُثْنَةُ ٱلِمُمَارِ

فَخُرَجَ « عَبْدُ اللهِ الصّيادُ » مِنْ بَيْته \_ وَهُوَ مَسْتُبْشِرْ " بِمَا قَالَتُهُ أَبْنَتُهُ لَهُ \_ وَلَمَّا وَصَلَ إِلَى ٱلْبَحْرِ أَلْقَ شَبَكَتَهُ فيه ، وَصَابِرَ عَلَيْهَا قَلِيلًا ثُمَّ جَذَّبَهَا فَوَجَدَهَا ثَقِيلَةً جِدًا ، فَقَالَ فِي نَفْسه: « لَا شَكَّ أَنْ أَيَّامَ ٱلنَّحْس قَد انْقَضَت، وَجَاء وقتُ الفرج. » ثم جذب الشبكة بقوة حتى أخرجها \_ بَعْدَ تَعَبِ شَدِيدٍ \_ فَوَجَدَ فِيهَا جَثْنَةً حِمَار مَيت، فَانْقُلُبَ فَرَحُهُ وَسُرُورُهُ حُزْنًا وَعَمَّا، وَقَالَ فَي نَفْسه: « لَقَدْ كُتِبَ عَلَى الشَّقَاءِ وَالنَّحْسُ ، وَمَا أَحْسَدِنِي أَصْطَادُ شيئًا بعد اليوم. وَلَقَد كُنتُ أَحسبُ أَنَّهُ آخِرُ أَيًّا مِ الْبُوس وَأُولَ أَيَّامِ ٱلْفَرَجِ ، فَإِذَا بِهِ أَشَدُ ٱلْأَيَّامِ نَحْسًا ، فَإِنَّنِي لَمْ أصطد في حياتي كُلّها مِثلَ هَذَا آلِمُارِ ٱلْمَيْتِ ٱلّذِي كَادَتْ تَهْلِكُنِي رَائِحَتُهُ ٱلْكُرِيبَةُ . ٥ وَهُمّ بَتَقْطِيع شَبَكَته وَرَمْيِهَا وَالرُّجُوعِ إِلَى بَيْتِهِ يَائِسًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ ، وَلَكِنَهُ

ذَكَرَ نَصِيحَة آبْنَتِهِ، وَعَلِمَ أَنَّ ٱلشَّنَاءِ إِذَا ٱشْتَدَّ بَرْدُهُ الْقَارِسُ جَاءِ بَعْدَهُ ٱلرَّبِيعُ ٱلْبَهِيجُ، وَأَنَّ ٱلصَّيْفَ إِذَا ٱشْتَدَّ وَأَنَّ ٱللَّافِحُ جَاءِ بَعْدَهُ ٱلْخَرِيفُ ٱلْجِمِيلُ، وَأَنَّ ٱلْبُوعُسَ إِذَا الشَّتَدَ وَٱسْتَحْكُمَ أَعْقَبَهُ ٱلْفَرَجُ . فَصَبَرَ عَلَى قَضَاءِ آللهِ ، الشَّتَدَ وَٱسْتَحْكُمَ أَعْقَبَهُ ٱلْفَرَجُ . فَصَبَرَ عَلَى قَضَاءِ آللهِ ، وَأَخْرَجَ مِنْ شَبَكَتِهِ جُثَّةَ ٱلْجُمَارِ ٱلْمُيتِ وَرَمَاهَا ، ثُمَّ نَظْفَ وَأَخْرَجَ مِنْ شَبَكَتِهِ جُثَّةً آلِحْمَارِ ٱلْمُيتِ وَرَمَاهَا ، ثُمَّ نَظْفَ الشَّبَكَةَ وَذَهَبَ بِهَا إِلَى مَكَانِ آخَرَمِنَ ٱلْبَحْرُ يَتَلَسَّ رُزْقَهُ فِيهِ .

# ٧ - عَبْدُ اللهِ الْبَحْرِيُّ

ثُمُّ الْتِي ٱلصَّيَادُ شَبِكَتَهُ فِي ٱلْبَحْرِ - بَعْدَ أَنْ دَعَا ٱللّهَ أَنْ وَيَسَرَ لَهُ - وَصَبَرَ عَلَيْهَا مُدَة طُويلَة ثُمَّ جَذَبَها فَرَ آهَا ثَقِيلَة عَبِيلًا مُدَّة طُويلَة ثُمَّ الْحَرَجَهَا فَوَجَدَ فِهَا جِدًا ، فَظُلَّ يَحْدِبُهَا بِكُلِّ قُوتِه حَتَّى أَخْرَجَهَا فَوَجَدَ فِهَا رَبِحَلًا عَجِيبِ ٱلْخُلْقَة ، غَرِيبِ ٱلشَّكُلِ جِسْمُهُ جِسْمُ إِنسَانِ وَلَهُ ذَيْلٌ طَوِيلُ كَذَيْلِ ٱلسَّمَكِ ، خَافَ ٱلصَّيَادُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَهُ ذَيْلٌ طَوِيلُ كَذَيْلِ ٱلسَّمَكِ ، خَافَ ٱلصَّيَادُ عَلَى نَفْسِه وَلَهُ ذَيْلٌ طَوِيلُ كَذَيْلِ ٱلسَّمَكِ ، خَافَ ٱلصَّيَادُ عَلَى نَفْسِه وَظَنَّهُ عَفْرِيتًا مِنَ ٱلْجُنَّ فَصَرَحَ مِنْ شَدَّة ٱلْفَرَع وَٱلرُّعْبِ وَطَنَهُ عَفْرِيتًا مِنَ ٱلْجُنَّ فَصَرَحَ مِنْ شَدَّة ٱلْفَرَع وَٱلرُّعْبِ وَلَكِنَ ذَلِكَ ٱلْفَرَع وَٱلرُّعْبِ مَنْهُ ، وَلَكِنَ ذَلِكَ ٱلْوَرَحِلَ نَادَاهُ وَالرَادَ أَنْ يَهُوبُ مِكَ مَعْرَبِي قَصِيحٍ : « لَا تَخَفْ عَلَى نَفْسِكَ مُتَلَطَّفًا ، وَقَالَ لَهُ بِكُلاَ مِعْرَبِي قَصِيحٍ : « لَا تَخَفْ عَلَى نَفْسِكَ مُتَلَطَفًا ، وَقَالَ لَهُ بِكُلاً مِعْرَبِي قَصِيحٍ : « لَا تَخَفْ عَلَى نَفْسِكَ مُتَلَطِفًا ، وَقَالَ لَهُ بِكُلاَ مَعْرَبِي قَصِيحٍ : « لَا تَخَفْ عَلَى نَفْسِكَ مُتَلَطِفًا ، وَقَالَ لَهُ بِكُلاَ مُعْرَبِي قَصِيحٍ : « لَا تَخَفْ عَلَى نَفْسِكَ مُتَلَطِفًا ، وَقَالَ لَهُ بِكُلاَ مُ عَرَبِي قَصِيحٍ : « لَا تَخَفْ عَلَى نَفْسِكَ



فَلَمَّا سَمِعَ الْخَبَّازُ نِدَاءَهُ أَسْرَعَ إِلَيْهِ وَهُوَ فَرْحَانُ بِقِدُومِهِ . فَرْحَانُ بِقَدُومِهِ .

منى يَا صَاحِبِي فَأَنَا إِنْسَانُ مِثْلُكَ وَلَسْتُ عِفْرِيتًا كَمَا تَظُنُ وَلَسْتُ عِفْرِيتًا كَمَا تَظُنُ وَأَنَا أَعْبُدُ اللّهَ — كَمَا تَعْبُدُهُ — وَإِنْمَا أَنْتَ إِنْسَانُ بَرِّي تَعِيشُ وَأَنَا أَعْبُدُ اللّهَ — كَمَا تَعْبُدُهُ أَوْ إِنْمَا أَنْتَ إِنْسَانُ بَرِّي تَعِيشُ فِي الْبَحْرِ . فَاظْمَأَنَّ فِي الْبَحْرِ . فَاظْمَأَنَّ فِي الْبَحْرِ . فَاظْمَأَنَّ الْضَيَادُ حِينَ سَمِعَ كَلَا مَهُ وَزَالَ عَنْهُ الْجَوْفُ .

٨ ــ أَلْفَرَجُ بَعْدَ ٱلضّيق

ثم سَالَةُ «عَبْدُ اللهِ الصّيادُ» عن أسمه، فقال له: «أَسَى عَبْدُ ٱللَّهِ ٱلْبَحْرَى ، فَمَا ٱسْمُكَ أَنْتَ ؟ » فَقَالَ لَهُ : «أسمى عبد الله الصياد» فقال له : «أنت تعيش في البر فَأَنَا أَسَمِّيكَ مِنَ ٱلْيَوْم عَبْدَ ٱللهِ ٱلْبَرِي وَسَنَكُونَ صَديقين من هذا اليوم وَنحلف على الوفاء جميعًا وَنلتق في صباح كُلِّيوْم فَتَحْضِرُ لِي أَنْتَ مَا تَخْتَارُهُ مِنْ فَوَ الدَّالَةِ وَأَعْطِيكَ مَا يَحْبُهُ مِن كُنُوز ٱلْبَحْر » فَفُرح « عَبْدُ ٱللهِ ٱلْبَرِي » بذَ لِكَ وَأَعَادَهُ إِلَى ٱلْبَحْرِ، فَغَابَ عَنْهُ مُدَّةً قَلْبَلَةً وَلَمْ يَعُد . فَقَالَ فِي نَفْسه: « لَقَدْ خَدَعَنِي هَذَا ٱلرَّجُلُ وَلَوْ أَنِّنِي أَخَذَتُهُ معى وَعَرَضْتُه فِي السُّوقِ لَعَجِبَ النَّاسُ مِن هَيئَته الغريبة فَجَمَعْت مِنْهِمْ مَا لَا كَثِيرًا» وَبَيْنَا هُو يَنَاسَفُ عَلَى ضَيَاع هذه

الفُرْصَةِ النَّادِرَةِ إِذْ خَرَجَ إِلَيْهِ «عَبْدُ اللَّهِ الْبَحْرِيْ » وَيَدَاهُ مَمْ لُوءِ تَانِ بِالْمُاسِ وَالْيَاقُوتِ وَالزُّمْرُدِ وَالْمَرْجَانِ. فَفَرِحَ بَدُ لِكَ فَرَحًا شَدِيدًا وَعَرَفَ صِدْقَهُ فِيما قَالَ ، ثُمَّ وَدَّعَهُ بِذَلِكَ فَرَحًا شَدِيدًا وَعَرَفَ صِدْقَهُ فِيما قَالَ ، ثُمَّ وَدَّعَهُ بَذَلِكَ فَرَحًا شَدِيدًا وَعَرَفَ صِدْقَهُ فِيما قَالَ ، ثُمَّ وَدَّعَهُ بَعَدُ أَنْ وَعَدَهُ بِإِحْشَارِ سَلَّةً مَمْلُوءٍ قَ بِالْفَاكِهَةِ فِي النَّيْوِمِ بَعَدُ أَنْ وَعَدَهُ بِإِحْشَارِ سَلَّةً مَمْلُوءٍ قَ بَالْفَاكِهَةِ فِي النَّهِ الْيَوْمِ اللَّهَ الْبَحْرِيُّ : « إِذَا لَمْ تَجِدْ فِي فَنَادِ فِي بِاللَّهِ الْبَحْرِيُّ : « إِذَا لَمْ تَجِدْ فِي فَنَادِ فِي بِاللَّهِي اللَّهِ اللَّهُ الْبَحْرِيُّ : « إِذَا لَمْ تَجَدْ فِي فَنَادِ فِي بِاللَّهِي اللَّهِي اللَّهِ الْمَحْرِيُّ : « إِذَا لَمْ تَجَدُ اللَّهُ الْبَرِي فَا الْمَرِي اللَّهِ الْمَعْلِيمَةِ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمَرِي فَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ عَمْ وَالْعُولَ عَمْرِهِ . وَهُو فَرَحَانُ مِنْ اللَّهُ الْعَمْ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

وَلَادَاهُ وَقَسَمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْخَبَّازِ عَلَيْهِ، فَأَسْرَعَ إِلَى دُكَّانِهِ وَنَادَاهُ وَقَسَمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْخَبَّازِ مَا مَعَهُ مِنَ ٱلْلَّالِي وَلَادَاهُ وَقَسَمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْخَبَّازُ بَهْذِهِ ٱلثَّرُّوةِ ٱلْعَظِيمَةِ أَشَدَّٱلْفُرَ حِ وَشَكَرَهُ عَلَى وَفَا نَهِ، وَحَلَ إِلَى بَيْنِهِ كُلَّ مَا فِي دُكَّانِهِ مِنَ ٱلنَّقُودِ. وَذَهَبَ «عَبْدُٱللَّهِ مَنَ ٱلنَّقُودِ. وَذَهَبَ «عَبْدُٱللَّهِ الْمَابِرِي بَالْمَاكُولُ مَا عَندَهُ مِنَ ٱلنَّقُودِ. وَذَهَبَ «عَبْدُٱللَّهُ الْمَابِي الْمُاكِقَةِ وَقُومَ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُاكِمَةُ وَالْفَاكِهَةِ وَالْمَالَةُ مُنْ اللَّهُ الْوَلَادِةِ وَهُو مُنْ مَنْ خَيْر وَنِعْمَة وَفَرَ حَتْ « اَ مِينَةُ وُ » وَإِخْوَتُهَا بَا نَالَهُ أَبُوهُمُ مِنْ خَيْر وَنِعْمَة وَفَر حَتْ « اَ مِينَةُ وُ » وَإِخْوَتُهَا بَا نَالَهُ أَبُوهُمُ مِنْ خَيْر وَنِعْمَة وَفَر حَتْ « اَ مِينَةُ وُ » وَإِخْوَتُهَا بَا نَالَهُ أَبُوهُمُ مِنْ خَيْر وَنِعْمَة وَفَر حَتْ « اَ مِينَةُ وُ » وَإِخْوَتُهَا بَا نَالَهُ أَبُوهُمُ مِنْ خَيْر وَنِعْمَة وَفَر حَتْ « اَ مِينَةُ وُ » وَإِخْوَتُهَا بَا نَالَهُ أَبُوهُمُ مِنْ خَيْر وَنِعْمَة وَفَر حَتْ « اَ مِينَةُ وُ » وَإِخْوَتُهَا بَا نَالَهُ أَبُوهُمُ مِنْ خَيْر وَنِعْمَة وَفَر حَتْ « اَ مِينَةُ وُ » وَإِخْوَتُهَا بَعَانَالُهُ أَبُوهُمُ مِنْ خَيْر وَيْعَمَة وَقُو مَتْ « اَ مِينَةً وُ » وَإِخْوَتُهَا بَا فَالَهُ أَبُوهُمُ مَنْ خَيْر وَيْعَمَة وَقُو مَتْ « الْمِينَةُ وَ » وَاغْمَةُ مَالَةً وَالْلَهُ الْهُ وَالْمَالِةُ اللّهُ الْمُعْلَقُهُ مِنْ خَيْر وَيْعَمَة مِنْ خَيْرُ وَيْعَمَةً وَالْمَالُهُ الْمُعْلَقُومُ الْمَالِي اللّهُ الْمُعْلَقُهُ الْمُعْلَقُهُ الْمُعْلَقُهُ الْمُعْلَقُهُ الْمُعْمُ مِنْ خَيْر وَيْعَمَةً وَلَا عُمَالَةً وَالْمَالِهُ الْمَالَةُ الْمُؤْمُ مِنْ خَيْر وَيْعَمَةً وَلَهُ مُنْ خَيْر وَيْعُمَةً وَلَالْمُومُ الْمَالِهُ الْمُعْلِقُومُ الْمَالُولُهُ الْمُؤْمُ مُنْ فَالْمُ الْمُعَلِقُومُ الْمُعَالَمُ الْمُ الْمُعْلَقُومُ الْمُعَالَةُ الْمُعَلِقُومُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَقُومُ الْمُعَلِقُومُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِقُلُهُ الْمُعُلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُلْكُولُومُ الْمُع

## ٠٠ ـ بين تيدي المُلَكِّ ـ ١٠

و ذهب «عبدُ اللهِ الْبَرِّيُ» صَبَاحَ الْيَوْمِ التَّالِي إِلَى صَديقه «عَبدُ اللهِ الْبَحْرِيّ» وَمَعَهُ مِشَنَّةٌ مَمْلُوءَ مَ الطَّيبِ الْفَاكَهَة.



وَلَمَا وَصَلَ إِلَى ٱلْبَحْرِ نَادَى: « يَا عَبْدَ ٱللّهِ ٱلْبَحْرِى " » فَفَرَجَ إِلَيْهِ وَسَلّمَ عَايه ، وَأَخَذَ مِنْهُ مَا أَحْضَرَهُ مِنَ ٱلْفَاكَهة ، وَمَلَا لَهُ ٱلْمُشَنّة مِنْ كُنُوزِ ٱلْبَحْرِ وَنَفَا ئِسِه ، فَذَهب بِهَا وَمَلَا لَهُ ٱلْمُشَنّة مِنْ كُنُوزِ ٱلْبَحْرِ وَنَفَا ئِسِه ، فَذَهب بِهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ وَأَخَذَ مِنْهَا بَعْضَ ٱللّالِي وَلِيَبِعَهَا فِي ٱلسُّوقِ فَلَهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ وَأَخَذَ مِنْهَا بَعْضَ ٱللّالِي وَلِيبِعَهَا فِي ٱلسُّوقِ فَلَهَا

رَأَى ٱلْجُوْهُ مِنَ مَا مَعَهُ ظَنَّ أَنَّهُ سَارِقٌ فَنَادَى رِجَالَ ٱلشُرْطَةِ لِيَقْبِضُوا عَلَيْهِ ، وَذَهَبُوا بِهِ إِلَى ٱلْمَلِكِ بَعْدَ أَنْ الشَّرْطَةِ لِيَقْبِضُوا عَلَيْهِ ، وَذَهَبُوا بِهِ إِلَى ٱلْمَلِكِ بَعْدَ أَنْ الشَّرْفَةُ وَضَرَبُوهُ لَا فَسَلَّلُهُ ٱلْمُلَكُ مُتَعَجَّبًا : « مِنْ أَيْنَ الْمَانُوهُ وَضَرَبُوهُ لَا فَاللَّهُ ٱلْمُلِكُ مُتَعَجَّبًا : « مِنْ أَيْنَ الشَّرْتَ هَذِهِ ٱلنَّفَائِسَ ؟ » . فقص عَلَيْهِ قصتَّهُ كُلَّهًا فَوَاسَاهُ ٱللَّلِكُ وَوَجَّخَ ٱلْجُوهُ مِى وَرِجَالَ ٱلشُّرْطَةِ وَعَاقَبَهُمْ عَلَى فَعْلِمِمْ وَرَأَى مَا أَعْجَبَهُ مِنْ حُسُنِ أَدَ بِهِ وَوَفْرَةً عَقْلِهِ فَوَاسَاهُ ٱلْمُلِكُ وَوَبُّرَةً مَا عُجْبَهُ مِنْ حُسُنِ أَدَ بِهِ وَوَفْرَةً عَقْلِهِ فَقَالَ لَهُ : « إِنَّ ٱلْمَالَ يَا وَلَدِي يَحْتَاجُ إِلَى ٱلْجَاهِ لِيَحْمِيهُ فَقَالَ لَهُ : « إِنَّ ٱلْمَالَ يَا وَلَدِي يَحْتَاجُ إِلَى ٱلْجَاهِ لِيَحْمِيهُ فَقَالَ لَهُ : « إِنَّ ٱلْمَالَ يَا وَلَدِي يَحْتَاجُ إِلَى ٱلْجَاهِ لِيَحْمِيهُ مِنْ أَذَى ٱلسُفْهَاءِ وَٱلْأَشْرَار ، وَسَأَزَوجُكُ مِن ٱلنِي مِن أَنْ يَعْمَرُونُ أَحَدَ عَلَى إِيذَائِكَ بَعْدَ ٱلْيَوْمِ. وَأَجْعَلُكَ وَزِيرِي فَلاَ يَعْمُرُونُ أَحَدَ عَلَى إِيذَائِكَ بَعْدَ ٱلْيَوْمِ.

# ١١ - وَفَادِ ٱلصَّدِيقَين

وَأَصْبَحَ « عَبْدُ ٱللّهِ ٱلْبَرِّى ۚ » مِنْ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَزِيرَ اللّهَ الْلَكِ وَصِهْرَهُ وَنَقَدُ لَ أَوْلاَدَهُ إِلَى ٱلْقَصْرِ مُعَزَّزِينَ الْلَكِ وَصِهْرَهُ وَنَقَدُ لَمْ يَنْسَ صَدِيقَهُ « عَبْدَ ٱللّهِ ٱلْخَبَّازَ » مُكَرَّ مِينَ ، وَلَكِنَهُ لَمْ يَنْسَ صَدِيقَهُ « عَبْدَ ٱللّهِ ٱلْخَبَّازَ » اللّه عَنْ الله وَعَلَمَ أَنّهُ مَعْلَمَ أَنّهُ وَعَلَمَ أَنّهُ وَعَلّمَ أَنّهُ وَلَهُ إِلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مَرِيضُ ، فَنَادَاهُ ، فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْخَبَّازُ نِدَاءِهُ أَسْرَعَ إِلَيْهِ وَعَانَقَهُ لِ وَهُو فَرْحَانُ بِقُدُو مِهِ فَسَأَلَهُ «لِمَانَةُ الْأَهْلَةُ الْأَهْلَةُ وَعَانَقَهُ لَهُ عَلَىٰتُ مَا لَحْقَ بِكَ مِنَ ٱلْإِهَانَةُ وَكَانَكَ ؟ ، فَقَالَ لَهُ : « عَلِمْتُ مَا لَحَقَ بِكَ مِنَ ٱلْإِهَانَةُ وَكَانَكَ ؟ ، فَقَالَ لَهُ : « عَلِمْتُ مَا لَحَقَ بِكَ مِنَ ٱلْإِهَانَةُ فَتَأَلَّنَتُ لِذَ لِكَ أَشَدَ ٱلْأَلْمِ ، وَمَرضَتُ بِسَبَبِ حُرُ فِي عَلَيْكَ ، فَتَكَرَهُ عَلَى وَفَا ثِهِ لَهُ ، وَقَصَ عَلَيْهِ مَا حَدَثَ لَهُ وَزَوَجَهُ مِنِ فَشَكَرَهُ عَلَى وَفَا ثِهِ لَهُ ، وَقَصَ عَلَيْهِ مَا حَدَثَ لَهُ وَزَوَجَهُ مِن وَفَاءَهُ أَنْتَهِ « أَمِينَةً » وَقَدَّمَهُ إِلَى ٱلْمَاكِ وَذَكَرَ لَهُ وَفَاءِهُ وَفَاءُهُ وَفَاءُهُ وَفَاءُهُ وَفَاءُهُ وَفَاءُهُ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْلَهِ مُن وَوَيْرًا مَعَ صَهْرِهِ « عَبْدِ ٱللّهُ ٱلْلَهِ اللّهُ الْلَهِ مُن إِلَى مَا عَبْدَ ٱللّهُ ٱلْلَهُ الْمَرَى » وزيرًا مَعَ صَهْرِهِ « عَبْدِ ٱللّهُ ٱلْلَهُ الْلَهُ أَلُولُ مَا أَعْ مَا مَعْ مَهْ وَهُ وَعَلَيْهُ مَا أَعْجَابًا شَدِيدًا وَجَعَلَ « عَبْدَ ٱللّهُ ٱلْفَرَادُ » وزيرًا مَعَ صَهْرِهِ « عَبْدَ ٱللّهُ ٱلْلَهُ الْمَرَى » وزيرًا مَعْ صَهْرِهِ « عَبْدَ ٱللّهُ ٱلْلَهُ الْمَرَى » وزيرًا مَعْ صَهْرِه « عَبْدَ ٱللّهُ ٱلْمُرَادُ » وزيرًا مَعْ صَهْرِه « عَبْدَ ٱللّهُ الْمَارَى » وزيرًا مَعْ صَهْرِه « عَبْدَ ٱللّهُ الْمَارَةَ » وزيرًا مَعْ صَهْرِهُ « عَبْدَ ٱلللّهُ الْمَارَةُ » وزيرًا مَعْ مَهْ وَاللّهُ اللّهُ وَقَلَامُهُ اللّهُ الْمَارَةُ » وزيرًا مَعْ مِنْ وَالْمَالِهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ الْمَارَقُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَارَةُ اللّهُ الْمُعْ مَا اللّهُ اللّهُ الْمَارَةُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

## ١٢ - عَجَائِبُ ٱلْبَحْرِ



ٱلْبَحْرِ، فَخُلَعَ مَلَا بِسَهُ ، وَدَهَنَ جِسْمَهُ بِمَرَ هُمَ عَجِيبٍ الْلَحْرِ، فَخُلَعَ مَلَا بِسَهُ ، وَدَهَنَ جِسْمَهُ مِمَّ مُعَهُ فِي قَرَارِ أَحْضَرَهُ لَهُ حَتَى لَا يُو نُوْ يَهُ ٱلْلَامِ . ثُمَّ نَزَلَ مَعَهُ فِي قَرَارِ الْبَحْرِ ، وَرَأَى مَا يَحُو يِهِ ٱلْبَحْرُ مِنْ كُنُوزٍ وَمِنْ سَمَكُ مُخْتَلِفِ الْبَحْرُ مِنْ كُنُوزٍ وَمِنْ سَمَكُ مُخْتَلِفِ



"الْأَنْوَاعِ وَالْأَلُوانِ، مِنْهُ مَا مِيشْبِهُ فِي خَلْقَتِهِ الْجُامُوسَ وَالْمُؤْمَا يَسْتَطِيعُ أَنْ وَالْبَقَرَ، وَمِنْهُ مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْتَلِعَ آلْجُامُونَ وَمِنْهُ مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْتَلِعَ آلْجُونَ مِنَ الْإِنْسَانِ يَبْتَلِعَ آلْجُمَلَ أَوِ الْفِيلَ، وَلَكِنَّهُ يَنْفُرُ مِنَ الْإِنْسَانِ وَيَهْرُبُ مِنْ الْإِنْسَانِ وَيَهْرُبُ مِنْهُ إِذَا رَآهُ. وَكَانَ يَرَى - كُلَّ يَوْمٍ - عَجَائِبَ وَغَرَائِبَ لَا تُوصَفُ

## ١٣ - كذَّبة عبد الله البرى

الْبَحْرُ - وَأَرَاهُ الْبَحْرُ - وَأَرَاهُ الْهُمْ فَعَجِبُ الْمُلْقَةُ ، فَعَجِبَ الْمُلْقَةُ ، فَعَجِبَ الْمُلْقَةُ ، فَعَجِبَ الْمُلْقَةُ ، فَعَجِبُ وَعَجُبُوا مِنْهُ إِذَ وَعَجْبُوا مِنْهُ إِذَ وَعَجْبُوا مِنْهُ إِذَ وَعَجْبُوا مِنْهُ إِذَ وَعَجْبُوا مِنْهُ إِذَ وَمَا الْوَا أَبَاهُمْ :

« مَنْ هَذَا ٱلْأَبْتُرُ ؟ » فَعَالَ لَهُمْ : « إِنَّ سُكَانَ ٱلْبَرِ لَيْسَ فَعَالَ لَهُمْ : « إِنَّ سُكَانَ ٱلْبَرِ لَيْسَ لَمُمْ أَذْنَابٌ فَعَجِبُوا مِنْ ذَلِكَ وَمَنْاَ هُمْ جَالِسُونَ إِذْ جَاءِهُمْ رَسُولُ مِنْ أَحَد جِيرَانِ « عَبدر آللّهِ ٱلْبحرى » يَعْرِضُ عَلَى مَنْ فَرَورهُ فِي مَدِنِهِ . فَفَالَ ٱلْمَرِي الْبَحري " للْبَحري " للْبَحري " للْفَدْ سَيْمَت " مَنْ فَرَوره فِي مَدِنِهِ . فَفَالَ ٱلْمَرِي الْبَحري " للْبَحري " للْفَدْ سَيْمَت " مَنْ فَرَوره فِي مَدِنِهِ . فَفَالَ ٱلْمَرِي الْبَحري " للْبَحري " للْفَدْ سَيْمَت "

نَفْسِي ٱلْبَقَاءِ فِي ٱلْبَحْرِ وَلَا أُرِيدُ ٱلذَّهَابَ إِلَى جَارِكَ ، فَقُلْ لِرَسُولِهِ «إِنَّنِي قَدْ مُعَدْتُ إِلَى ٱلْبَرِ أَمْسِ » فَصَاحَ «عَبْدُ ٱللَّهِ ٱلْبَحْرِي \* عَاصَاحَ «عَبْدُ ٱللَّهِ ٱلْبَحْرِي \* عَاصَابً : «أَنْتَ تَكُذَب وَثُرِيدُ مِنِي أَنْ أَكْذَب ؟ إِنَّ ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي يَكُذَب كُلا وَفَاءٍ لَهُ وَلَنْ أَصَاحِبَكَ بَعْدَ ٱلْبَوْمِ » وَصَاحَ أَوْلادُهُ : «هَذَا عَجِيب الْ مَعْدَ الْبَعْدِ بُ هَذَا رَجُل اللَّهُ إِلَنْهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٤ - خَاتِمَة الْقِصَة

وَعَادَ « عَبْدُ أَللّهِ ٱلْبَرِي ﴾ إِلَى بَيْتِهِ فَسَأَلُهُ ٱلْمُ الْمُلكُ عَنْ سَبَبِ غَيْبَهِ فَسَأَلُهُ الْمُلكُ عَنْ سَبَبِ غَيْبَتِهِ فَقَصَ عَلَيْهِ كُلّ مَا حَدَثَ فَعَجِبَ مِنْ قَوْلِهِ سَبَبِ غَيْبَتِهِ فَقَصَ عَلَيْهِ كُلّ مَا حَدَثَ فَعَجِبَ مِنْ قَوْلِهِ أَشَدَ ٱلْعَجَبِ .

ثُمَّ عَاشَ « عَبْدُ ٱللَّهِ ٱلْهَرِّى » مَعَ زَوْجِهِ وَأُوْلَادِهِ مَسْرُ ورِينَ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَنْسَ كِذْبَتَهُ ، وَكَانَ يَخْجَلُ كُلَّمَا ذَكَرَهَا أَشَدَ ٱلْخَجَل .